# أحكام الأيهان والحلف

وقال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولئك لا خلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم يوم القيامة و لا يزكيهم ولهم عذاب أليم" (آل عمران:٧٧)].

قال تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَـشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّـامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ". (المائدة: ٨٩)

حفظ اليمين: حفظ تذكر بعدم نسيان ما حلفت عليه، وحفظ تحفظ بعدم الحلف أصلاً، وحفظ تكفير بالتكفير عنه إذا حنثه.

## = الحلف بالطلاق:

ن: عن مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ: [أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَـهُ ثَلَـاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ خَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ ؟].

# = شهادة الزور:

حم: عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرِيْمٍ [أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاجْتَتِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأُوْتَانِ وَاجْتَتِبُوا قُولُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاجْتَتِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأُوثَانِ وَاجْتَتِبُوا قُولُ الزُّورِ"].

#### التسارع في اليمين:

- ١- خ م: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود أن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّـذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَـدِهِمْ يَمِينَـهُ وَيَمِينُـهُ شَهَادَتَهُ].
- حم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ
  ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُو ا].

# اليمين اللغو:

خ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: [أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ.." فِي قَوْلِ الرَّجُل: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ].

#### أحوال نية الاستحلاف:

١= عند القاضي: م: عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قال: [يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صاحِبُكَ]، وفي رواية: [الْيَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صاحِبُكَ]، وفي رواية: [الْيَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صاحِبُكَ]، وفي رواية: [الْيَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صاحِبُكَ]، وفي رواية: [الْيَمِينُ عَلَى نيَّة الْمُسْتَحْلِف].

هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَاف الْقَاضِي، فَإِذَا ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًا فَحَلَفُهُ الْقَاضِي، وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ، وَدَليله هَـذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع. أَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْر اِسْتِخْلَاف الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة، وَلَا يَحْنَث، سَوَاء حَلِف اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع. أَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْر اِسْتِخْلَاف الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة، وَلَا يَحْنَث، سَوَاء حَلِف اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر الْقَاضِي وَغَيْر نَائِبه فِي ذَلِكَ، فَلَا اعْيْبَار بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِف غَيْر الْقَاضِي وَغَيْر نَائِبه فِي ذَلِكَ، فَلَا اعْيْبَار بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِف غَيْر الْقَاضِي. وَحَاصِله أَنَّ الْيَمِين عَلَى نَيَّة الْمُستَحْلِف فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ، فَتَكُون عَلَى نِيَّة الْمُستَحْلِف، وَهُوَ مُرَاد الْحَدِيث. أَمَّا إِذَا لِسْتَحْلَفهُ الْقَاضِي مِنْ غَيْر السِّتِحْلَف الْقَاضِي فِي دَعْوَى، فَاللَاعْتِبَار بِنِيَّةِ الْمُستَحْلِف، وَهُوَ مُرَاد الْحَدِيث. أَمَّا إِذَا حَلَف عَيْد الْقَاضِي مِنْ غَيْر السِّتِحْلَف الْقَاضِي فِي دَعْوَى، فَاللَاعْتِبَار بِنِيَّةِ الْمُستَحْلِف بِالطَّلُق وَالْعَتَاق، فَإِذَا حَلَف الْقَاضِي بِلطَّلَاق أَوْ بِالْعَتَاق تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة و وَيَكُون المَاعْتِيَار بِنِيَّة الْحَالف. الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ التَّعْلِيف بِالطَّلَاق وَالْعَتَاق، وَإِنَّهُ الْقَاضِي بِالطَّلَاق وَالْعَتَاق، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَق بَاللَّه تَعَالَى. وَأَعْلَم أَنَّ التَّوْرِيَة – وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَق ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْه.

٧ = عند العدو: د جه: عن سُويْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْأَرْدِيّ قَالَ: [خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُو لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّ الْمُعلِمِ أَخُو الْمُسلِمِ أَخُو الْمُسلِمِ أَخُو الْمُسلِمِ].

#### اليمين الغموس:

- ١- حمد: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصنَيْنٍ أَن النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَنْ حَلَفَ عَلَــ يَمِــينِ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ بوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار].
- خ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قال: [جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِي مُسللمٍ مَاذَا؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِي مُسللمٍ هُو فِيهَا كَاذِبٌ].

- حم ت: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنيْسِ الْجُهنِيِّ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [إِنَّ مِنْ أَكْبُرِ الْمَرِّكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرِ فَلْخُلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْنَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ]. وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ فَأَدْخُلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْنَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ]. وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ فَيْ الْمَاذِيَةُ الْفَاجِرَةُ كَالَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الْحَالِفُ مَالَ عَيْرِهِ، سُمِّيَتْ غَمُوسَا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِيهَا فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ فِي النَّارِ، وقوله "وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرِ " يَمِينَ صَبْرِ أَيْ الْمَعْمِ وَقِيلَ لَهَا مَصْبُورَةٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فِي الْحَقِيقَةِ هُو الْمَصْبُورُ لِلْأَنَّهُ إِنِّمَا صُبْرِ مَنْ أَجْلِهَا، أَيْ حُبِسَ يوم القيامـة للمحاسـبة عليهـا، أو حبـسه المُصبُورُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُبْرِ الْمَوْلِ الْمُسْلِمِ وَأَضِيفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا. وَقِيلَ يَمِينُ الـصَبْرِ الْمَسْلِمِ كَأَنَّهُ يَصِبْرُ النَّفْسَ عَلَى يَلِكُ الْمُعَلِمِ وَالْخِيانَالِ لِيستحلفه تلك اليمين، فَوْصُوتَ بِالصَبْرِ وَأَصْيِفَتْ إِلَيْهِ مَجَازًا. وَقِيلَ يَمِينُ السَعْمَةِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ كَأَنَّهُ يَصْبُرُ النَّفْسَ عَلَى يَلِكُ الْمُعَنِينَ اللَّهُ وَالْمَونَاءُ وَلِكَ يَتَرَعُ الْمُعَلِمِ وَالْخِيَانَةِ الَّتِي هِي مَنْ الرَّيْنِ يَبْقَى أَثَرُهُا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُبُ الْقَيَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُبُ عَلْمُهُ وَالْمَا أَلِي يَوْمُ الْقَيَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُبُ الْمُعَا وَالْمَقَامُ وَالْقِقَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُبُ مَا إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُبُ الْمُعْلَامِ وَالْقِقَامَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُلُكَ يَتَرَقُهُ الْمُعْمَاءُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَعَالَ فَالْمَا لَهُ عَلَيْهُ وَبُلُولُ الْمِنَا إِلْمَا لِلْمُ الْمَعْرُولُ الْقَالِمُ وَالْمُعْرَاقُولُولُولُولُ
- خ م: عن عبد الله بن مسعود [أن رجلاً كَانَتْ له بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فاختصما في ملكيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: شُهُودَكَ، قال صاحب البئر: مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: فَيَمِينُهُ، قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ هُو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَانْزِلَ اللَّهُ يَعِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ هُو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقًا لَهُ "إِنَّ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولئك لا خلاق لهـم في تَعَالَى تَصْدِيقًا لَهُ "إِنَّ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولئك لا خلاق لهـم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يـزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم" (آل
- خ م: عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَالَ رَجُلٌ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِيَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضَلْ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ].
- ٦- م: عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [تَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْتُ: وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِر].

- ٧- م: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَ النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [مَنْ اقْتَطَعَ حَقَ امْرِئِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَه رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ].
- حم: عن وَائِل بن حُجْر قَالَ: [جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِاللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صِلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الرّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الرّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ كَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَى مَا لَهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلُمًا لَيَلْقَ بِينَ اللّه وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلُمًا لَيَلْقَ بِينَ اللّهِ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ].
- ٩ حم: عَنْ أَبِي سُودٍ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّحِمَ].

## = الأيمان الفاجرة:

#### ١ = الحلف بالكعبة:

حم: عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قال: [سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرُكَ]. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرُكَ].

## ٢= الحلف بالآباء:

- ١- م: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [لَا تَحْلِفُوا بِالطُّوَاغِي ولَا بِالطُّواغِي ولَا بِالطَّواغِي ولَا إِلْمَائِقُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قال: [لَا تَحْلِفُوا بِالطَّواغِي ولَا إِلَا تَحْلُونُ اللّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قال: [لَا تَحْلِفُوا بِالطَّواغِي ولَا إِلَا تَحْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قال: [لَا تَحْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [لَا تَحْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ قال: [لَا تَحْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَيْهِ وَاسَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَ
- ٣- د ن: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَ اتِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَ اتِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَ اتِكُمْ، وَلَا بِأَلْهِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ].

# ٣= الحلف بالأصنام:

- ١- حم سنن: عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ [أَنَّهُ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ قَدْ قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ حَدِيثًا وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا وَاتْفُلْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان وَلَا تَعُدْ].
- ٢- حم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [إِنَّ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشِ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ فَتَعَاقَدُوا بِاللَّااتِةِ وَالْعُلَقَ وَإِسَافٍ لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلُ وَاحِدٍ فَلَمْ نُفَارِقُهُ حَتَّى نَقْتُلَهُ فَأَقْبُلَتْ ابْنَتُهُ فَاطَمِهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَبْكِي حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَوُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُريْشٍ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَأُوكَ لَقَدْ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نصيبة مِنْ دَمِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَرِينِي وَصُوءًا فَتَوَصَّلًا ثُمَّ وَقَالَ يَا بُنيَّةُ أَرِينِي وَصُوءًا فَتَوَصَّلًا ثُمَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَسْجِدَ فَلَمَّ رَجُلً إِلَّا قَدْ عَرَفَ نصيبة مِنْ دَمِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أَرِينِي وَصُوءًا فَتَوَصَّلًا ثُمَّ مَنْ دَخِلَ عَلَيْهِمْ الْمَسْجِدَ فَلَمَا رَأُوهُ قَالُوا هَا هُو ذَا وَخَفَ ضُوا أَبْ صَارَهُمْ وَسَعَطَتُ أَذْقَانُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ فَلَمْ يَرِفْعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا ولَمْ يَقُمْ إِلِيْهِ مِنْهُمْ رَجُلً فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَدُورِ هِمْ وَعَقِرُوا فِي مَجَالسِهِمْ فَلَمْ يَرِفْعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا ولَمْ يَقُمْ إِلِيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُعُوسِهِمْ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ التُرَابِ فَقَالَ شَاهَتْ الْوُجُوهُ ثُمَ عَلَى عَلَيْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةً إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْر كَافِرًا].

#### ٤= الحلف على ملة غير الإسلام:

- الحقق عَلَى اللّهُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَلَا: [مَنْ قَتَلَ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُو كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا نَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بَعُنَ مُؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بَعُنْ مَؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا بَعُنَ مَؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا لَعَنَ مَؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِنًا لَعَنَ مَوْمَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَعَنَ مَؤُمْ مِنَا قَهُو كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَدْمُ لَا عَنْ مَوْمَ كَقَتْلِهِ ،
- حم سنن: عن بُريْدَة أن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قال: [مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسلَامِ فَإِنْ
  كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسلَام سَالمًا].
- ٣- جه: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: [سَمِعَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ أَنَا إِذًا لَيَهُودِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ].

#### ٥= الحلف بالأمانة:

١- حم د: عن بُريدة أن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قال: [مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَـنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئِ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا].

# = أحب الأيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

- ٢- حم: عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: [كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ وَالَّـذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ].
- ٣- حم: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ لَــــا
  وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ].
- ٤- م: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَن النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [يَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عَلْمُهَا عِنْدَ خَاللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ].

# = تغليظ اليمين بالمكان: الحلف عند منبر المسجد:

- ١ حم جه: عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَ رِ
  عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِين آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْب إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ].
- ٢- خ م: عن أبي هُريْرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضِلُ مَاء بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَقَهُ وَرَجُلٌ ، ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولئك لا خلاق لهم في رَجُلٌ ، ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسزكيهم وله عداب ألسيم"]. (آل عمران:٧٧)

# = استحباب إبرار المقسم فيما هو من المباحات:

خ م: عن أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: [أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ إِنَّ ابْنَا لِي قَبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عَنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبُر وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَت إلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَلْتِينَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بُن عُبَادَةً وَمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَبَّىُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالُو كَأَنَّهَا شَنُ فَفَاضَت عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ بَا

- رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالنَّمَا عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهَا اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِكُوا عَلَالِكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ
- ٢- خم: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: [أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ السَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُوم وَإِبْرَار الْقَسَم وَرَدِّ السَّلَام].
- ٣- حم: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: [أَهْدَتْ إِلَيْهَا امْرَأَةٌ تَمْرًا فِي طَبَقٍ فَأَكَلَتْ بَعْضًا وَبَقِي بَعْضَ بَعْضَ "
  قَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِرِيّهَا، فَإِنَّ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِرِيّهَا، فَإِنَّ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِرِيّهَا، فَإِنَّ الْأَهُمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ].
- جه: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: [لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا فِي الْهِجْرَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتَ قَدْ عَرَفْتَنِي قَالَ أَجَلُ فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ فَدُ عَرَفْتَ فَلَا أَجَلُ فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ فَلَانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وبَيْنَهُ وجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّـهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـسَّ يَدَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ فَمَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـسَّ يَدَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ فَمَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـسَّ يَدَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ فَمَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـسَّ يَدَهُ فَقَالَ الْعِجْرَةَ فَقَالَ الْعَجْرَة فَقَالَ الْعِجْرَة عَلَى وَلَا هِجْرَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـسَ يَدَهُ فَلَالًا الْعَجْرَة وَلَا هِجْرَةً وَلَا هِجْرَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـسَ يَدَهُ فَمَـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَمَـ سَ يَدَهُ فَقَالَ الْعَجْرَة وَلَا هَجْرَةً إِنَّا هِجْرَةً إِلَا هِجْرَةً إِلَا هِجْرَةً إِلَى الْعَجْرَة إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَسَلَهُ إِلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُجْرَةً إِلَا عَلَيْهِ وَسُلَامً يَلْكُونَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَلَا عُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَلَا عَلَيْهِ وَسَلَامَ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَلَا عَلَيْهِ وَسَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُمَالَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَيْكُ إِلَا
- ٥- خ م: عن أنس [أَنَّ الرُّبَيِّعَ بنت النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ من الحيّ، فَطَلَب أهل الرُّبَيِّع بنت النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ من الحيّ، فَطَلَب أهل الرُّبَيِّع بَالْ القصاص، فَأَتَوْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصاصِ فَقَالَ النَّبِيَّ مَنْ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكُسسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكُسسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكُسسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكُسسَرُ ثَنِيَّةُ هَالَ النَّبِيُّ صَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبُرَّهُ] .
- ٦- م: عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْالْبُوابِ لَـوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ]
- ٧- خ م: عن أبي هريرة [أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُوْيَا فَعَيَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا

أنس قَالَ قَالَ عَمِّى أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ سَمُيْتُ بِهِ لَمْ يَشْهُدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِبُرَ عَلَيْ فَقَالَ أَوْلُ مَشْهَدٍ سَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ عَيْرَهَا فَسَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ عَيْرَهَا فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِيْهُ أَمْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدِ مِنْ الْعَلِمِ الْقَابِلِ فَاسْتَقَبْلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرِو أَيْنَ قَالَ وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجْدُهَا دُونَ أَحْدٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُيْلَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بَسْدَهُ بَعْدُ مِنْ بَيْنِ ضَرَيْةٍ وَطَعْتَةٍ وَرَمْيَةٍ فَقَالَتُ عَمَّتِي الرَّبُيِّعُ بِنِثُ النَّصْرُ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبِنَانِهِ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةَ: "من المؤمنين رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ وَمَوْمَنَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا اتَبْيِياً"].

<u>ت</u>

فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثَتِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْسِمْ وَلَمْ يُخْبِرْهُ].

# = استحباب الاستثناء في اليمين ليكون لك مخرج منها:

- ١- د: عَنْ ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: [وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُريشًا، وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ].
  لَأَغْزُونَ قُريشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُريشًا، ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ].
- حم: عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَن النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَـمْ
  يَحْنَثْ].
- ٣- سنن: عَنْ ابْنِ عُمرَ أَن النّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بالْخِيار إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ].
- ٤- د: عن أبي ذَرِ قال: [مَنْ قَالَ حِينَ يُصبِحُ: "اللَّهُمَّ مَا حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ قُلْتُ مِـنْ قَــوْلٍ أَوْ نَدْرِ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْه، مَا شَئِتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتَجَاوِزْ لِي عَنْهُ، اللَّهُمَّ وما صلیت من صلاة فعلی من صلیت، وما لعنت من لعنة فعلی من لعنت، أنت ولیي في الدنیا في الآخرة، توفني مسلماً، وألحقني بالصالحین]. قال أبو ذر: من قــال ذلك كَانَ فِي اسْتِثْنَاءٍ يَوْمَهُ ذَلك].

# = الرجوع عن اليمين لما هو أفضل منها:

- الله على عَدِي بن حَاتِم أن النبي صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: [مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَاً عَلَى يَمِينِ فَرَا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ].
- ٢- خ م: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: [أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْ طٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأْتِيَ بِإِبِلِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأْتِي بِإِبِلِ فَأَمَّرَ لَنَا بِتَلَاثِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ نَلْ اللَّهُ عَمَلَكُمْ إِنِي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا فَذَكَرُ نَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا فَذَكَرَ نَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى عَيْرَهَا لَا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ النَّذِي هُو خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرًا.